## ملحق بـ "قصة المباركي وبراءته من المجالس السرية بعد فوات الأوان!" مكر عرفات"

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتَّبع هداه،

أما بعد، فقد قلت في فصل " قصة المباركي وبراءته من المجالس السرية بعد فوات الأوان!":

" شهد شاهد من أهلها! فما هو ردُّ المفترين: عبدالإله، ونزار هاشم، وعرفات، وأبي مصعب، وحمد بودويرة ... إلخ من دافع عن المجالس السرية، وسعى إلى تبرئة عبدالواحد من وصمة عار كشف المخبأ!".

قلت: فحشرت عرفات وسط المدافعين عن مجالس الشورى السرية، وهذا سبق في الذهن مني مع سبق قلم؛ حيث إني ذكرت في فصل: "براءة السلفية من مجالس الشورى السرية": "ورغم كل هذه التصريحات الواضحة الجليّة من رءوس الصعافقة وأذنابهم بالاعتراف بوجود مجالس شورى سرّية -يحضرها العلماء كما زعموا- تناقش فيها أمور الدعوة والقتال، تفرد عرفات المحمّدي بتكذيب وجود هذه المجالس، بل أقسم بالله على ذلك، حيث قال في تغريدة له: "وأما مجالس سرية فو الله إنه من الكذب والافتراء، لكن ماذا نصنع مع الكذّابين الأفّاكين؟!".

قلت: وقد علمت من هم الكذَّابون الأَفَّاكون؟!".اهـ

قلت: فإن عرفات أمكر منهم جميعًا، فهو "ثعلب الصعافقة"، فقد أدرك جيدًا أن مجرد الإثبات مع محاولة الاعتذار والتأويل لن يجدي شيئًا أمام اعترافات عبدالواحد التي فضحتهم، فكان يجب البراءة من هذه المحالس برمتها، لا محاولة تحسين صورتما!

لكن الله للماكر مكرًا سيئًا بالمرصاد، ولن يصلح عمله، ولن ينصره، بل يستدركه ويملي له!

وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

وكتب

أبو عبدالأعلى خالد بن عثمان المصري

ليلة الإثنين ١٦ من شعبان ١٤٤٠

القاهرة – مصر